

# الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى ودورها في بناء الحضارة العالمية



حصاد (۱۰)

ندوة

عقدها الإتحاد بمقره في القاهرة

77314\_ - 7 . . Y a

## المحتويات

| ۱۳. | كلمة الافتتاح                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | د. نادية مرسى السيد صالح                                        |
| ١٧. | معاهد العلم والثقافة في الإسكندرية قبل الإسلام                  |
|     | د. كوثر على سرحان                                               |
| ٦٢. | تباين أسماء البلدان بين اليونانية والعربية في مرحلة فجر الإسلام |
|     | د. سعید مغاوری محمد                                             |
| 97. | البردي: أداة للبريد في فجر الإسلام                              |
|     | أ. لمعي المطيعي                                                 |
| 171 | مكانة الفكر الإسلامي في الحضارة                                 |
|     | د. کرم حلمی فرحات                                               |
| ١٤١ | المسجد ودوره الحضاري في ضوء مكانة جامع ابن طولون                |
|     | د، عبدالله كامل موسى عبده                                       |
| 19. | أضواء على الفن المعماري الإسلامي حتى نهاية العصر الراشدي        |
|     | د. يسرى أحمد عبدالله زيدان                                      |
| 77  | أل المنجم وجهودهم الحضاريةه                                     |
|     | أد. عبدالله عبد الرازق إبراهيم                                  |
| ۲٥' | عبدالله يس ودوره في نشر الإسلام                                 |
|     | أد. كمال السيد أبو مصطفى                                        |
| 77  | جوانب من النشاط الحضارى في المغرب الأقصى في القرن ٦ هـ / ١٢م ١  |
|     | د. منی عبد شعبان                                                |
| ٣.  | النسيج واللباس في عصر الإمارة الأندلسية                         |
|     | د. نعمة على مرسى                                                |
| 77  | الندماء والمنادمة في الدولة الغزنوية                            |

| NY NY                                                |
|------------------------------------------------------|
| أد. محمد أحمد زيود                                   |
| مدرسة آل حنين وأثرها في التراث العلمي العربي         |
| د. توال على محمد                                     |
| المؤثرات الخارجية في الحضارة الإسلامية               |
| د. الهام حسين بحروج                                  |
| الورق والوراقة وبورهما في دفع عجلة الحضارة الإسلامية |
| أد. غيثان بن على بن جريس                             |
| مخلاف جرش ( عسير) في فجر الإسلام                     |
|                                                      |

## أ.ك غيثاق بن على بن جريس ٭

# مخلاف جرش (عسير) في فجر الإسلام

### أولاً : مقدمة

المخلاف (ويجمع على مخاليف) ويقصد به الناحية أو الإقليم ، وقد أورد ابن منظور كلمة مخلاف على أنها ناحية من نواحي الأرض، أو منطقة من المناطق، وقد يكون المخلاف صغيرًا أو كبيرًا حسب عدد المدن أو القرى أو العشائر والقبائل التي تسكنه (١٠) والمخلاف ، أو الإقليم، أو الناحية، أو الكورة ، أو الرستاق، جميع هذه المسميات تعنى منطقة معينة تشتمل على عدة مدن وقرى لها مميزات وخصائص اشتهرت بها . وتسمية مخلاف جرش في هذه الدراسة ، ليست من ابتكار الباحث ، وإنما ورد ذكرها بهذا الاسم في كتب الجغرافيين الأوائل ، ككتاب ابن خرداذبه ، واليعقوبي ، وقدامة ، وغيرهم من الذين ذكروا جرش بهذه التسمية ، وجلهم عدها من الخاليف التابعة لولاية مكة المكرمة ، خلال القرون الإسلامية الأولى (٢) . وفي هذا البحث سوف نركز على سبب التسمية ، وعلي الموقع الجغرافي ، وعلى المجال التاريخي السياسي منه والحضاري خلال القرون الإسلامية المبكرة .

#### ثانيًا: أصل التسمية لجرش:

أما عن التسمية باسم جرش، فقد ورد ذكرها في بعض المصادر التاريخية الأولى ، إذ يروى أن تبعًا أسعد أبا كرب، خرج غازيًا من اليمن غزوته الأولى، وعندما وصل إلى بلاد جرش بأرض السراة ، رأى موضعًا قليل الأهل كثير الخيرات، فخلف فيه نفرًا من قومه،

<sup>\*</sup> أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية - جامعة الملك خالد.

فقالوا: بم نعيش؟ فقال: اجترشوا من هذه الأرض، وأثيروها، واعمروها فمسيت جرش (٣). وقد أورد ياقوت الحموى هذه القصة إلا أن قوله لايتفق مع الرواية السالفة الذكر على أن تبعا أسعد ترك بعض قومه عندما رأى كثرة الرخاء وقلة السكان، وإنما بعض من قومه تحيروا وضعفو عن اللحاق بالجيش، فقال لهم: اجرشوا هاهنا ، أي البثوا ، فسميت جرش بذلك (٤). ويذكر البكرى أنها سميت بجرش بن أسلم ، لأنه أول من سكنها (٥)، ويتفق ياقوت الحموى مع البكرى، نقلاً عن أبى المنذر هشام، فيذكر أن جرش بن أسلم هو منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدى بن مالك بن زيد بن سبهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن أيمن بن الهميسىع بن حمير بن سبأ وهو أول من سبكن جرش فسميت باسمه (٦). ويعضد هذا القول بعض علماء النسب، كابن حزم الأندلسي، والوزير المغربي اللذان يؤكدان أن جرش أحد أبناء أسلم بن زيد الحميري(٧). ويورد ياقوت الحموى رأيًا آخر نقلاً عن أبى المنذر هشام بن الكلبي قوله : «جرش قبائل من أفناء الناس تجرشوا ، وكان الذي جرشهم رجل من حمير يُقال له زيد بن أسلم ، خرج بثور له، عليه حمل شعير في يوم شديد الحر فشرد الثور، فطلبه فاشتد تعبه فحلف لئن ظفر به ليذبحنه ثم يجرش الشعير وليدعون على لحمه ، فأدركه بذات القصيص عند قلعة جراش ، وكلُّ من أجابه وأكل معه يومنذ كان جرشيا »(^). ولم يذهب ياقوت بعيدًا عن الرأى الذي قاله البكري، نقالاً عن كتب النسب المبكرة، ولكن في هذه الرواية لم يرد ذكر جرش، وإنما ورد باسم زيد بن أسلم، بينما ورد في الرواية السهابقة باسم منبه بن أسلم، وبهذا لايكون ثمة فرق بينهما لأنه من المحتمل أن زيدا وأسلم هما اسمان اشخص واحد ، ثم بعد تمكنه من القبض على ثورة ووعدهم بجرش الشعير على لحم الثور، صار يطلق عليه اسم جرش (١)، ثم نسبت البلاد التي حصل بها جرش الشعير وأكل لحم الثور إلى اسم جرش ومما يؤكد هذا الرأى ، زن معاجم اللغة تؤكد على كلمة (الجرش) التي تشير إلى جرش الشيئ، بدقة فلاينعم الدق، وبالتالي يسمى ريشما ، ويقال : جرش الملح والحب جرشًا ، أي لم ينعم طحنه ودقه ، وبهذا القول نرى أن زيدصا أو منبه بن أسلم ، جرش الشعير على لحم ثوره في منطقة جرش(١٠)، ولهذا الشبب سميت المنطقة بهذا الاسم وربما كانت هذه الرواية أقرب إلى الصحة من رواية تبع أسعد، عن أولئك الذين تخلفوا عن مسايرة الجيش، فقال لهم: اجرشوا هاهنا ، أي البثوا، حيث لم نجد عند اللغويين من قال إن الجرش هو المقام أو المكوث في مكان فيه ماء، ولكنهم قالوا: إن الجرش هو الصوت ، ويسمى الملح والحب بـ (الجرش) لأنه حك بعضه فصوت حتى سحق ، غير أنه لايكون ناعما (١١) .

#### ثالثًا: التحديد الجغرافي لجرش:

أما عن موقع مخلاف جرش، فهناك العديد من المصادر الإسلامية المبكرة أشارت إلى موقع المخلاف ، غير أنها لم تكن تتوخى الدقة في رسم هذا الإقليم، فبعض الجغرافيين المسلمين الأوائل كانوا يذكرون جرش عند ذكرهم للمحطات التجارية الواقعة على الطريق الموصل ما بين صنعاء ومكة المكرمة عبر الأجزاء الشرقية من بلاد السراة. ومعظم المصادر التي أشارت إلى تلك الطربق، ذكرت المحطات الواقعة إلى الشيرق من جرش ، أبن خردانية والردريسي أشار إلى المحطات التي تربط مكة المكرمة بصنعاء ، وبعد ذكرهما لمحطة مدينة بيشة، استمرا في تعداد المحطات صوب الجنوب حتى ذكرا محطة سروم راح الواقعة إلى الشرق من جرش على بعد ثمانية أميال (١٢). أما أبو الفرج قدامة فلم يتفق مع ابن خرداذبة والإدريسي على أن سروم راح تبعد عن جرش المسافة المذكورة أنفًا ، علما بأنه لم يذكر المسافة بين البلدتين، لكنه أورد اسم محطة (كتنة) الواقعة إلى الشمال من محطتي سروم راح ، والشجه ، وأكد أن كتنة هي التي تبعد عن جرش بثمانية أميال (١٣). وحسب الدراسات الحديثة أن حددت مركز جرش إلى الجنوب من مدينة خميس مشيط بحوالي خمسة عشر كيلو متراً ، على الطرِّيق البري الواصل بين مدينتي خميس مشيط ونجران(١٤) (إنظر الخارطة رقم ١) . فهذا أمر بجعلنا نتوقف مُمعنى النظر في أقوال الإدريسي، وابن خردانبة ، لأن الطريق التجاري القادم من الأجزاء الشرقية لبلاد السراة، تبعد محطاته بعشرات الأميال عن مركز جرش، ثم إن المسافة بين محطة بيشة ، ومحطة سروم راح، تبلغ حوالي مائة وتسعة عشر ميلا حسب ما جاء في كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني، وبين كتنة وبيشة حوالي ثلاثة وثمانين ميلا(١٥)، فليس من المعقول أن يكون البعد بين جرش والمحطتين ثمانية أميال فقط ، والمسافة في وقتنا الحاضر بين جرش وبيشة حوالي مائة وخمسة وثمانين ميلا (١٦)، ولهذا فمن المحتمل، أن يكون الجغرافيون الأوائل قد ذكروا المسافة بين أطراف مخلاف جرش من جهة الشرق ، وبين تلك المحطات السالفة الذكر. والباحث يميل إلى هذا الرأى، لأن مخلاف جرش بجميع مدنه وقراه لايشمل منطقة خميس مشيط وما حولها في وقتنا الحالي فحسب، بل يشمل أغلب إقليم عسير، ويخاصة الأجزاء السروية، وبالتالي فاسم جرش لم يكن يشتمل المدينة ، وإنما كان يطلق على أغلب بلاد عشائر قحطان وشهران وعسير (١٧). ويهذا الامتداد، فإن القسم الشرقي من المخلاف ، ربما كان يبعد قليلاً ، وأحيانًا يشمل بعض محطات الطريق التجاري خ الواصل من صنعاء إلى مكة المكرمة، وإذا كان الأمر كذلك فإن أقوال الجغرافيين الأوائل ، ريما تكون قريبة من الصواب.

ومما يؤكد شموال التسمية على اتساع مخلاف جرش ، ما جاء في كتاب (صفة جزيرة العرب) للهمداني تحت عنوان (جرش وأحوازها) قوله : «... جرش هي كورة نجد العليا، وهي من ديار عنز بن وائل ، ويسكنها ويترأس فيها العواسج من أشراف حمير، وهم ولد يريم ذي مقار القيل، ولهم سؤيد، وإجابة اليمانية في أرض نجد إليهم .. وجرش في قاع ، ولها أشراف غربية بعبيدة منها، تنحدر مياهها في مسيل يمر في شرقيها ، بينها وبين حمومة ناصية تسمى الأكمة السوداء ، ويلتقى بهذا المسيل أودية ديار عنز حتى تصب في بيشة بعطان، فجرش رأس وادى بيشة، وتندحة من أودية جرش وفيها أعناب وآبار ، وكتنة أول حد الحجاز وعرضها وعرض جرش واحد لأنها منها على خط الطول من المشرق إلى المغرب على مسافة أقل من يوم ... »(١٨).

#### خريطة رقم (١)

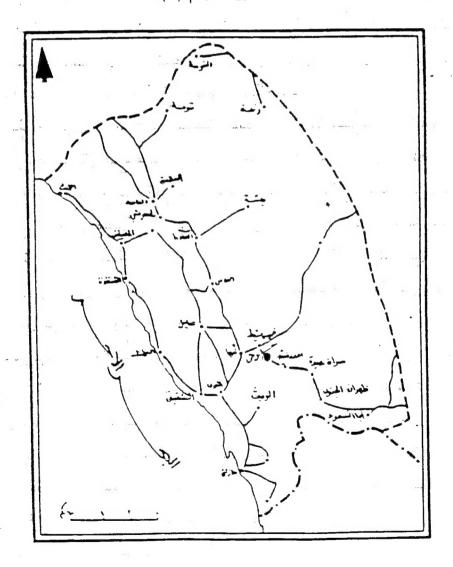

موقع مدينة جرش

وقد ذكر الهمدانى بعض أجزاء مخلاف جرش، فذكر أنها كورة نجد العليا، أى تقع فى الأجزاء الغربية من أطراف بلاد نجد، ولهذا المخلاف أطراف ونواح تجاه الغرب، ويقصد بذلك أطراف بلاد عسير العليا من جهة الغرب، كأبها وما حولها من النواحى  $(^{14})$ ، ثم يذكر حمومة ، ويقصد به جبل شكر الذى ما زال ماثلاً للعيان حول المدينة العسكرية بخميس مشيط من الناحية الشرقية ، وقد أوردت حولية الآثار العربية السعودية ما نصه : وعلى بعد  $\frac{7}{3}$  كم تقريبًا إلى الشرق من جرش ، هناك مرتفع جبل حمومة ...» $(^{7})$ .

أما تندحة اليوم فهى عبارة عن واد فيه عدة قرى تقع على الطريق بين بيشة وخميس مشبط، وتبعد عن الخميس بحوالى ثمانية عشر كيلو مترًا إلى الشرق منها ، ويصب وادى تندحة في بيشة (٢١) .

وتسمى بعض المصادر الجغرافية والتاريخية جرش باسم مخلاف ، فقدامة ذكر في باب مستقل ، سماه (مملكة الإسلام وأعمالها وارتفاعها)، وعند الحديث عن شبه الجزيرة العربية، خصوصًا الآجزاء الجنوبية من مكة المكرمة ، والمستدة إلى مدن اليمن الكبرى، قال : «ولها أعمال تنسب إلى المخاليف والأعراض» وذكر جرش على أنها من المخاليف الواقعة في تلك الأجزاء (٢٣). أما اليعقوبي في كتابه (البلدان) وتحت عنوان (من مكة إلى اليمن) فقد ذكر العديد من الأعمال والمخاليف ومن ضمنها جرش (٣٣). وفي فصل مستقل لابن رسته سماه (الأقاليم السبعة، وآسماء مدنها المشهورة) ، أورد في الإقليم الأول العديد من المدن في جنوب شبه الجزيرة العربية ، وكانت جرش من ضمن المدن المذكورة (٤٣). وأشار ابن خرداذبة إلي مخاليف مكة المكرمة ، ذكر جرش على أنها من المخاليف التابعة لولاية مكة (٢٥)، وأشار الإدريسي إلى كل من نجران وجرش فقال : «هما مدينتان متقاربتان في الكبر وبهما نخل وبهما مدابغ للجلود ...،(٢٣). وأشار البكري، وياقوت الحموي، وابن منظور إلى جرش فقالوا : «هو موضع باليمن»(٢٧)، ولكن ابن منظور زاد في حديثة قائلاً : «... هو من مخاليف اليمن من جهة مكة، ويوجد في الإقليم الأول، وهو مدينة عظيمة وولاية واسعة»(٨٢). وبهذا تعتبر جرش، وهي قاعدة المخلاف ، من أهم المراكز الحضارية الواقعة شمالي نجران وجنوبي مكة المكرمة .

وكان مركز هذا المخلاف المنطقة التي تشغلها المدينة العسكرية الآن في خميس مشيط ، وما يحيط بها ، ولكن إذا كان المركز في المنطقة المذكورة باعتبارها المقر السياسي والإداري لولاة الرسول ( عَلَيْ ) ولولاة الخلفاء من بعده، ففي ظننا أن امتداد ذلك المركز كان يشمل أجزاء مختلفة من الجهات المحيطة به ، بل ربما امتد نفوذ واليه والي جرش - إلى نجران

جنوبًا وبيشة شمالاً وشمال شرق وإلى تثليث وما حوله شرقًا وإلى قمم جبال السراة المطلة على الأجزاء التهامية غربًا ، ولو لم يكن مركز جرش قويا وذا نفوذ واسع لما حظى بواسع الذكر في المصادر الأساسية ، وبالتالي طغى الجزء على الكل من منطلق إداري سياسي.

رابعاً-: الحياة السياسية في مخلاف جرش:

كانت الأوضاع السياسية في مخلاف جرش مثل غيره من الأماكن في الجزيرة العربية، تتحكم فيه الأعراف القبلية والتقاليد والعادات ، وكانت بعض القبائل والعشائر تمتهن الغارات وتحترف الغزو. فلما أظهر الله الإسلام، وفد على الرسول ( به ) في السنة العاشرة من الهجرة، وفد صرد بن عبدالله الأزدى في بضعة عشر رجلاً، فأسلم وأسلم رجال الوفد، وأمره الرسول ( الله ) بعد إسلامه على قومه، وأمره بالجهاد بمن معه من المسلمين ضد من جاورهم في جرش من المشركين (٢٩).

وتشير كتب التاريخ والسير إلى أن جرش كانت مدينة مسورة حصينة، فعندما سمع أهل جرش بإسلام صرد، وبما تم بينه وبين الرسول الكريم ( الله عنه عنه الله زيادة تحصين مدينتهم وانضمت إليهم يعض قبائل خثعم المجاورين لهم، لمقاومة صرد بن عبدالله الأزدى الذي عاد مسرعًا من المدينة المنورة مصطحبًا معه من انضم إلى الإسلام من قومه، وهاجم بهم مدينة جرش، فوجدها في غاية المنعة والتحصين ، فحاصرها شهراً كاملاً ، ولما أعياه فتحها رأى أن اللجوء إلى الحيلة أجدى من الحصار ، فقوض خيامه كأنه راحل عنها وهو عازم على الخدعة ، وما أن شاهده المحاصرون راحلاً حتى فتحوا باب مدينتهم وخرجوا في أثره ليستأصلوا شافته فتظاهر أمامهم بالفرار . وعندما أخنوا في مطاردته عطف عليهم في التفافة بارعة ففتك بهم فتكًا ذريعًا (٢٠)، وتم له فتحها وبعد الفتح توجه وفد أهلها إلى الرسول ( المسلم على المسلم المام المام المام المام المام المسلم المام ال وجوهاً ، وأصدقه لقاء ، وأطيبه كلامًا ، وأعظمه أمانة ، أنتم منى وأنا منكم» ثم جعل شعارهم ميرورًا (٢١)، وأمرهم بالعودة إلى ديارهم ، بعد أن حمى لهم حمى حول بلدتهم، ويورد محمد حميد الله ذلك الكتاب الذي كتبه الرسول ( عبية ) في حمى جرش وينص على : «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي ( الله عنه عنه الذي أسلموا عليه، فمن رعاه بغير بساط أهله فماله سحت ، وأن زهير بن الحماطة فإن ابنه الذي كان في ختعم ، فأمسكوه فإنه عليهم ضامن ، وشهد عمر بن الخطاب ومعاوية ابن أبي سفيان »(٣٢).

وأهمية هذا الكتاب أن الرسول ( عَلَيْكُ ) أقر حمى أهل جرش الذي يحيط جمدينتهم، وذلك

بمنحهم حق الرعى والتملك في بلادهم، ووضع القوانين الشرعية التي تنظم العلاقات بين الأفراد في شؤون حياتهم المختلفة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية (٢٣). وفي رواية للبلاذري، نقلاً عن الزهري، تذكر أن أهل جرش أسلموا من غير قتال، فأمرهم رسول الله (علله من أهل الكتاب دينارًا، واشترط عليهم ضيافة المسلمين، وأرسل أبا سفيان بن حرب واليًا عليهم (٢٤).

وهذه الرواية التى ذكرها البلاذرى لاتتفق مع الرواية التى ذكرتها كتب التاريخ والسير الأخرى، فرواية البلاذرى تنفي أن أهل جرش اعتنقوا الإسلام بالسيف ، فى حين أن رواية ابن هشام، وابن سعد، والطبرى، وابن قيم الجوزية ، وغيرهم تؤكد على حرب صرد بن عبدالله الأزدى لهم حتى دخلوا فى الإسلام (٢٥). ويمكننا القول إن ما رواه البلاذرى يتفق إلى حد ما مع ما جاء عند أصحاب المصادر الأخرى، وخاصة أن الرسول ( ﷺ) لم يرسل جيشًا معينًا من المدينة المنورة لمحاربة أهل جرش ، وإنما تلك الحرب التى دار رحاها فى بلاد جرش وما حولها، هى حرب جهاد قادها صرد بن عبدالله لكسر شوكة أعداء الدين الإسلامي فى المنطقة.

أما إرسال أبى سفيان بن حرب إلى إمارة جرش، فقد جات بعد تولية الرسول ( الصدر بن عبدالله على أهل جرش، مع العلم أن إمارة سفيان كانت مقصورة على جبى الصدقات ، بدليل ما ذكر الطبرى، أن أبا سفيان كان واليًا على الصدقات فى تلك الأنحاء الممتدة من مخلاف جرش إلى نجران جنويًا، وإلى زبيد ورمع غربًا. أما الإمارة العامة على تلك الأجزاء فكانت لخالد بن سعيد بن العاص الذي كلف بإمارة تلك النواحي فى نهاية الحج السنة العاشرة من الهجرة (٢٦). وتذكر بعض كتب السنة نقلاً عن ابن عباس أن الرسول ( الله على الله على ألم جرش ينهاهم أن يخلطوا الزبيب بالتمر (٢٦)، وهذا الخبر مفاده أن الرسول ( الله على على صلة تامة بأهل جرش، وبمعرفة أخبارهم، الأمر الذي أدى إلى نهيهم عماً لايتفق مع الشريعة ودعوتهم إلى الامتناع عن القيام بما يُخالفها .

والملاحظ أن بعد موت الرسول ( على ) ومجى الخليفة أبى بكر الصديق، وما حدث فى عهده من أحداث عرفت فى مصادر التاريخ بحروب الردة كان لأهل اليمن بما فيهم نجران ومخلاف جرش وما حولها دور فى تلك الحروب، لاسيما بعد ظهور الأسود العنسى، الذى ظهر فى أواخر عهد الرسول ( على والذى ارتد عن الإسلام وادعى النبوة، وبسط سلطانه على الكثير من المناطق ، كصنعاء ونجران وجرش وغيرها ، وطرد عمال الرسول ( على النواحى ، وولى بدلهم ولاة من عنده، فكان من ولاته عمرو بن معدى كرب (٢٨)، أحد نوابه على المنطقة الواقعة ما بين نجران وبيشة ، التى تعد ضمن مخلاف جرش (٢٩).

ومن المعروف أن الأمة العربية منيت عقب وفاة الرسول ( المسلم المعروف أبى بكر الصديق الخلافة، باضطرابات خطيرة، ذلك أن بعض القبائل العربية التفت حول زعمائها الدين ادعوا النبوة، مثل الأسود العنسى المشار إليه وغيره ، وبدأ هؤلاء بدعوتهم للتخلص من نقوذ المدينة المنورة ، ومن ثم اندلع لهيب العصيان في كل مكان ، فأخذ الخليفة أبويكر على عاتقه أن يحارب أهل الردة، فطلب من ولاة مكة المكرمة والطائف مجابهة المرتدين في بلاد تهامة والسراة الواقعة إلى الجنوب من مكة والطائف والممتدة إلى الحواضر الكبرى في اليمن ولذا أعد عتاب بن أسيد عامل مكة المكرمة ، وعثمان بن أبي العاص عامل أبي بكر الصديق في الطائف عدة حملات لمحاربة أولئك المرتدين . وقد وصل بعض تلك الحملات إلى مخلاف جرش، وانضمت إلى المسلمين هناك، ثم اشتبكت مع المرتدين في تلك الديار، وتمكن المسلمين من فريمة جيش المرتدين وكسر شوكتهم (عن)، وفرار أحد قادتهم ، حميضة بن النعمان البارقي (اف) فارتجل عثمان بن أبي ربيعة شعراً في هزيمتهم قائلاً -

فضضنا جمعهم والنقع كاب

وقد تعدى على الغدر الفتوق

وأبرق بارق لما التقينا

فعادت خلبا ثلك البروق(٤٢)

وفى رواية للطبرى ، أن جرير بن عبدالله البجلى (٢٤) ، كان قد أرسل إلي بلاد السراة واليمن في عهد الرسول (٤٤) فذهب مع بعض قومه، ثم عاد إلى المدينة المنورة بعد موت الرسول (٤٤) فأمره الخليفة أبوبكر الصديق بالرجوع إلى بلاد السراة ومحاربة المرتدين الرسول (٤٤) فأمره الخليفة أبوبكر الجيوش لمحاربة المرتدين أمر المهاجر ابن أمية بالتوجه صوب مكة المكرمة والطائف ، ثم التحرك جنوبًا إلى بلاد السراة حتى اليمن. وفي أرض السراة التقى المهاجر بن أمية بجرير بن عبدالله، ومن هناك واصل الرجلان سيرهما إلى بلاد مخلاف جرش، وعند منتصف الطريق التقى المهاجر ، الذي كانت له قيادة الجيوش، بعبد الرحمن بن أبي العاص، قائد الجيش بإمرة والى الطائف عثمان بن أبي العاص. وانضم لهذه الجيوش أيضًا عبدالله بن ثور من تهامة فواصل الجميع سيرهم عبر مخلاف جرش حتى قدموا على بلاد نجران وما والاها من بلاد اليمن (٤٤). وبعد معارك كثيرة وصراع طويل تمكن القادة المسلمون من إحراز النصر، وتلا ذلك هزيمة المرتدين واستسلامهم في النهاية الأمر الذي أدى إلى أن صار مخلاف جرش كغيره من بلاد تهامة والسراة جزءًا من أجزاء الخلافة الإسلامية في عهد الخليفة أبي بكر الصديق (٥٤).

والملاحظ أن المصادر الإسلامية المبكرة لا تقصح عن الأحداث التي وقعت في المخلاف، وإنما تشير إلى بعض الوقائع التي حدثت في بعض أجزائه، ولكن إشارتها غير دقيقة إلى حد ما ، لا في تسمية الأماكن، ولا في دور الحواضير بشكل مقصل ، الأمر الذي لايروى ظمأ القارئ إلى معرفة الأوضاع السياسية والحضارية لهذه الأجزاء من المخلاف، وهو بدوره لا يشكل إلا جزءً محدودا من المنطقة الجغرافية الواسعة والتي أطلق عليها بلاد السراة . وفي اعتقادي أن مخلاف جرش لم يتغير في وضعه السياسي خلال القرنين الأولين لا سيما بعد الانتهاء من حروب الردة، ثم صار من الأجزاء التابعة الخلافة الإسلامية في المدينة المنورة، إذ عين الخليفة أبوبكر عليه واليًا ينظم شؤون الناس (٢٠)، ولكن بعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى بمشق أيام الأمويين ، ثم انتقالها إلى بغداد أيام العباسيين ، صار اهتمام الخليفة سواء في دمشق أو بغداد ، أن يولى أمراء من قبله على المدن الكبرى في شبه الجزيرة العربية، كمكة المكرمة ، أو المدينة، وربما جُمعت المدينتان تحت إمرة وال واحد، وأحيانا تجمع اليمامة والحجاز واليمن تحت إمرة وال من ولاة الخليفة تكون إقامته في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، يشرف على الجباة ومراقبة الأسواق، وحماية البضائع من السرقة ، وماعدا ذلك من الأعمال المتعلقة بشؤون جرش ومخلافها تترك لزعماء القبائل الذين يعدون المسؤولين—عرفيا—عن المتعلة والبلاد وتنظيم أمورها (١٤).

ومنذ بداية القرن الثالث الهجرى ، بدأ الضعف يدب فى جسم الخلافة العباسية ، وبخاصة بعد الحرب الأهلية التى وقعت بين الأخوين الأمين والمأمون منذ عام (١٩٣٣–١٩٨٨هـ) الأمر الذى أدى إلى ظهور الخارجين والثائرين على الخلافة فى أجزاء عديدة من البلاد، فقام أهل جرش وأعلنوا انفصالهم عن ولاية الحجاز، وقام أمير من الحراميين فى حلى بن يعقوب بتهامة (٤٨).

واستقل ابن طرف بحكم مخلاف (٤٩)، وقامت فتنة في بلاد عك والأشاعرة في بعض الأجزاء من تهامة (٥٠). وما إن انتهى الخليفة المأمون من أمر أخيه ، إلا والكثير من أجزاء مخاليف جرش، ونجران ، واليمن ، وبعض الأجزاء التهامية قد أعلنت ثورتها واستقلالها عن الخلافة، وعندئذ التفت في جدية لتلك المناطق الجنوبية ، فبعث محمد بن زياد إلى حرب الأشاعرة، والعكيين في تهامة، وكانوا أكثر الأطراف خطورة تجاه الخلافة في تلك البلاد، وقال له:

«أسمعنى صوتهم»، أى يقاتلهم بقوة لاهوادة فيها، فوصل ابن زياد مزودا بالمال والرجال وأهل الرأى ، وتمكن من إخماد الأشاعرة وغيرهم، بل التنكيل بهم ((٥)).

وتقرغ لسكان الجبال والمناطق التى أعلنت انفصالها عن الولايات التابعة لها، كبلاد جرش، ونجران، وبيشة وما حولها، فاستعمل الترغيب والترهيب ودعوة المنشقين إلى الوحدة، وعدم الخروج عن الجماعة ، والرجوع إلى طاعة الخليفة وتعهد بإرجاع كل منهم إلى إمارته، فوافقوا وعادوا إلى الولاء ثانية، وقاموا بإرسال الخراج، ولكن هذا الأمر لم يستمر، فبعد موت محمد بن زياد، جاء من بعده أمراء ضعاف فلم يستطيعوا إحكام القبضة على البلاد التى كانت في حوزة الدولة الزيادية ، فقام كل أمير يستقل بناحيته ، أما مخلاف جرش وبلاد السراة المتدة من شمال نجران حتى الطائف فقد بقيت شكليا أو اسميا مرتبطة بعامل الحجاز كما كانت سابقا (٢٠). وبعد القرن الثالث الهجرى لانجد ما يوضح لنا تاريخ جرش ومخلافها، وإنما بعض المصادر أشارت إلى أحداث سياسية حيثت في بلاد اليمن أو بلاد تهامة أو السراة ، الواقعة إلى الجنوب من مدينتي الطائف ومكة المكرمة ، والتي اكتسبت صبغة العمومية، وأحيانًا نجد فيها شذرات تشير إلى تاريخ المدن الكبرى مثل : زبيد، وصعدة، وصنعاء ، وهذه المسميات لاتعطينا ما نريده من تاريخ جرش، ولاتبين لنا مدى مشاركة أهلها في المضمار الصابقة الذكر . والذي يبدو أن كتب الجغرافيا والرحلات تذكر جرش عندما تذكر الطريق المار بشرقها والواصل بين حواضر اليمزوالحجاز.

ومن الجغرافيين الذين ربطوا ذكر جرش بذكر الطريق: ابن خرداذبة ، وقدامة ، والحربى، والهمدانى ، خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة ، ثم الادريسى وابن المجاور ، وياقوت الحموى، فى القرنين السادس والسابع الهجريين ، وبعد القرن السابع لم نعد نستطيع العثور على ذكر لها فى ما توفر لدينا من مصادر ، ولاندرى ، هل يعود عدم ذكرها إلى اندثارها ، وبالتالى لم يصبح لها دور فى التجارة مثلما كان لها من قبل ، ومنذ ذلك الوقت للآن ، لم يعد لها الازدهار الذى كانت عليه، ولم تعد تعرف بمسماها السابق، وإنما تحولت إلى مسميات أخرى ، فصارت جزءًا من إقليم عسير الممتد من ظهران الجنوب جنوبًا إلى بلاد خشعم وشمران شمالاً ، وحل محل مركزها القديم مسميات حديثة تأتى ضمن مدينتى خميس مشيط وأحد رفيدة وما حولهما .

خامساً: الجوانب الحضارية في جرش ومخلافها:

من الطبيعى أن تحظى جرش ومخلافها بنشاطات مهنية متعددة، كالرعى والزراعة ، والصناعات ، والحرف اليدوية، والتجارية ، والازدهار العمراني ، وذلك يعود إلى خصوبة تربتها وحسن موقعها . فمخلاف جرش يتمتع بطبيعته الجغرافية التي تتكون من الجبال

والوهاد والوديان، والهضاب والسهول إلى جانب طبيعته الاجتماعية التى تضم العديد من العشائر والأفخاذ الأزدية التى يحترف بعضها مهنة الرعى التى كانت من الملامح المميزة لأهل جرش مما جعلها المهنة الرئيسية بجانب الزراعة وبعض الحرف اليدوية الأخرى . وأقرب دليل على بروز هذه المهن في حياتهم ما ذكره الرسول (علله في كتابه الموجه إليهم، والذي حمى لهم حماهم الذي أسلموا عليه، والحمى لايوجد إلا إذا وجدت المواشي والبهائم التي ترعى فيه (٢٥). ويؤكد بعض الجغرافيين على كثرة الآدم ودباغة الجلود في مخلاف جرش (٤٥)، وهذا دليل على كثرة المواشي والبهائم في ربوعها، فإلى جانب ما يُستفاد منها في قضاء حاجات الإنسان وتوفير غذائه ، تستخدم جلودها كالبسة وفراش بعد دباغتها، وقد يصدر منها ما يغيض عن الحاجة إلى المناطق المجاورة لها .

أما الحياة الزراعية ، فمخلاف جرش نال نصيبًا من الزراعة ، ومما يؤكد ذلك قول بعض المؤلفين الأوائل الذين أشاروا إلى استخدام النوق الجرشية في رفع المياه من الآبار لسقى المزارع بواسطة السواني، وفي هذا يقول ابن أبى خازم:

تحدر ماء البئر عن جرشية

#### على جربة تعلو الدبار غروبها (٥٥)

ولم تكن الجمال فقط هى التى تستخدم فى رى المزارع عن طريق السوانى بل استخدمت الأبقار للغرض نفسه، كما استخدمت القنوات التى تعد خصيصاً لماء المطر لرى بعض المزارع العثرية(٢٥).

ومن المنتجات الزراعية التي كان يشتهر بها مخلاف جرش، هي الحبوب كالقمح والشعير والذرة، وقد يفيض الإنتاج عن الحاجة فيصدر إلى حواضر الحجاز واليمن (١٥٠). أما منتوجات المخلاف من الثمار ، فتتمثل في الزبيب والتمر والدليل على ذلك أن الرسول ( على قد نهى أهل جرش عن خلط الزبيب بالتمر (١٥٠). ويعد العنب الجرشي من أجود أصناف العنب ، وقد أثنى على جودته المؤلفون الأوائل ، أمتال : الأصمعي في كتابه : «النخل والكرم» في أثناء حديثه عن أصناف العنب فقال : «فأما الجرشي فأبيض صغار الحب أول العنب إدراكا» (١٠٠)، ويشير صاحب كتاب لسان العرب ، إلى العنب الجرشي فيقول : «ضرب من العنب أبيض إلى الخضرة ، رقيق صغير الحبة» (١٠٠)، ويتفق البكري والإدريسي مع ابن منظور والأصمعي على جودة عنب حرش (١٢)، ويشير الدينوري، في كتاب (النبات) إلى جودة عنب مخلاف جرش ، وإلى طول عناقيده (٢٠)، وفي أجزاء عديدة من مخلاف جرش يوجد القرظ ، الذي يساعد كثيراً

فى عملية دباغة الجلود، ويذكر عماد الدين أبو الفداء ، ما نصه : «وجرش بلدة صالحة وحولها من شبجر القرظ ما لايحصى» (٦٢)، ويشير الإدريسى إلى كثرة زراعة النخيل فى بلاد جرش (٦٤)،

أما المهن والحرف الصناعية بمخلاف جرس، فهى بدون شك متعددة، ولكن ما حفظته لنا المصادر المبكرة لايتجاوز إلا عددًا محدودًا من الصناعات، وكتاب الرسول ( على اليهم في عدم خلط الزبيب مع التمر يدل على أنهم كانوا يجمعون هنين التوعين ثم يعصرونهما فيخرج لهم شراب النبيذ، أو نوع من أنواع الخمور، ولهذا فالرسول ( المنهم عن تلك المهتة (١٥٠).

والثابت أيضًا أن دباغة الجلود وخرارتها في جرش، اردهرت اردهارًا عظيمًا ، فأشار أبو الفداء وابن المجاور إلى ذلك (٢٦). وساعدت عوامل كثيرة في ازدهار هذه الصناعة في تلك البلاد وما حولها ، وذلك من حيث توفر المواد الخام المتمثلة في جلود المواشي ، ومواد التصنيع، بالإضافة إلى وفرة أشجار القرظ الذي يعتبر من أفضل المواد التي تستخدم في الدباغة . هذا وتتمتع المنطقة بعوامل أخرى تساعد على جودة هذه الصناعة ، فالشمس الساطعة ، وطيب الهواء، وأشجار القرظ كما سبق القول، تساعد على ممارسة مهنة الدباغة ثم التجفيف والتسويق إلى الحواضر المجاورة(٢٧).

وهذه الجودة التي تمتعت بها الصناعة، ساعدت على شهرتها التي تجاوزت حدود شبه الجزيرة العربية ، حتى صار هذا النوع الجيد، والمعروف باسم (آدم جرش) مشتهرًا في الأسواق الخارجية مثل أسواق العراق وفارس وبلاد الشام وغيرها (٢٨).

ومن الصناعات الحربية التى اشتهر بها المخلاف صناعة الدبابات والمجانيق ، والعرادات. والدبابات التى كانوا يصنعونها هى عبارة عن آلة من مادة الخشب مغطاة بجلود البقر يدخل فيها الرجال ، ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه، وهى تقيهم مما يرمى عليهم من حجارة (٢٩). أما المجانيق والعرادات فهى من آلات الحصار، التى ترمى بواسطتها الحجارة الثقيلة على الأسوار (٧٠).

ويذكر أن الأغنياء من أهل مكة المكرمة والطائف وغيرهم من حواضر شبه الجزيرة العربية كانوا يذهبون إلى بلاد جرش ليتعلموا بعض الصناعات الحربية، قصد حماية أنفسهم وأموالهم، وممن ذهب إلى هناك أيام الرسول ( علله عنه عروة بن مسعود الثقفي، وغيلان بن سلمة اللذان سارا إلى جرش وأقاما فيها يتعلمان صناعة العرادات والدبابات في آثناء محاصرة

الرسول ( عَلَيْهُ ) لمدينة الطائف (٧١). وهذه الرواية وغيرها من الروايات تؤكد ما كانت تحقله جرش من مكانة مهنية، خاصة في المهن الحربية.

ولم يكن النشاط التجارى أقل عن غيره من الأعمال الأخرى، ولولا نشاطها التجارى لما راجت فيها الصناعات ذات الإنتاج الحيوانى، والمنتجات والمحاصيل الزراعية التى كانت تفيض عن الحاجة، وتصدر إلى أسواق الحواضر الكبرى فى الحجاز واليمن، ومما زاد فى النشاط التجارى لمخلاف جرش قربه من الطريق التجارى الذى كان يئتى من صنعاء مارًا بشرق مخلاف جرش، حتى بيشة ثم الطائف ثم مكة المكرمة (٢٧)، (انظر الخارطة رقم ٢) ومن المؤكد أن القوافل التجارية كانت تعرج على مخلاف جرش طلبًا للراحة والتزود من سلعها، كالمحاصيل والعنب، وبعض الصناعات الجلدية، وبعض المواشى كالإبل وغيرها، وهذه السلع جميعها متوفرة فى أسواق جرش ومخلافها.

وغالبية سكان جرش من القبائل اليمانية، إلى جانب وجود بعض العشائر والبطون الشامية، وفي إشارة للهمداني ما يوضح ذلك ، فيقول : «... وفي شق قرية جرش فرق من النزارية يدعون الجزارين من موالى قريش» (٧٧)، وهذا القول يشير إلى أن بعض العشائر الشامية، أو من يواليها ، كان يعيش مع السواد الأعظم من القبائل اليمانية في تلك البلاد بل إن بعضهم كان من موالى قريش ، وليس ببعيد أن تكون من بينهم طبقة من العبيد تمتهن الحرف والصناعات ، كعمل اللبابات والعرادات وغيرها، لأنه من المألوف في المهن والحرف الصناعية أن يتداولها مثل هؤلاء (٤٧). وكان في بلاد جرش بعض اليهود والنصارى، بدليل ما ذكره البلاذري عن الرسول ( ﷺ ) أنه أمر أهل جرش على ديارهم ، وفرض على كل فرد من أمل الكتاب ممن بها دينارا (٥٠)، وهذا الخبر يبين أن بعضاً من اليهود والنصارى كان يعيش مع العرب في مخلاف جرش. أما عن العادات والتقاليد والأعراف عند أهل جرش، فلم نستطع الحصول على ما يصور لنا هذه الحياة، ولكن أغلب الظن ، بعد دخولهم في الإسلام، وإرسال الولاة إليهم من قبل الرسول الكريم، ثم الخلفاء الراشدين من بعده ، أن عادتهم ، وأعيادهم ، وبقية حفلاتهم وموائدهم صارت تمارس طبقًا لمنهج الدين الإسلامي (٢٧).

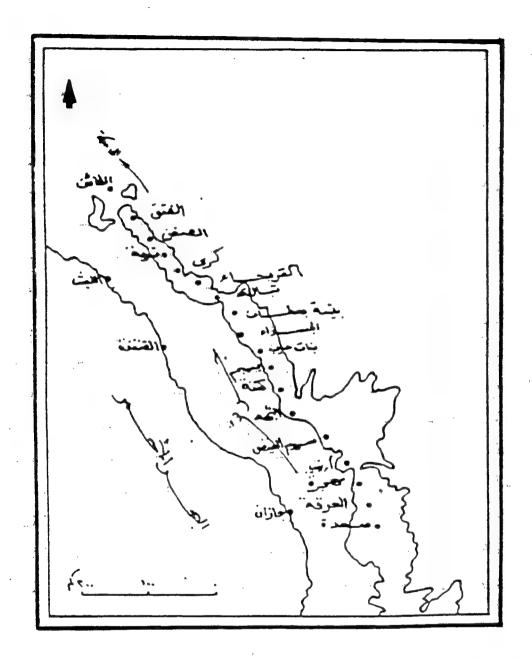

موقع مخلاف جرش من الطريق الجبلي ما بين الحجاز واليمن

أما العمارة عندهم فأصبحت تتفق وتعاليم الإسلام، وكانت مادة البناء هى الحجارة والطين وبعضهم كان يعمل على تسوير البيوت، وتسوير المدن والقرى بأسوار تنتهى ببوابات واسعة ، ومثال ذلك أسوار مدينة جرش، التى وقفت أمام هجمات عبدالله بن صرد الأزدى وصحبه عند قدومه لفتحها ، أما عن البيوت هل تبنى من طابق أو أكثر ، وعن مدى ما يتمتع به البناءون من

المهارة فى البناء ، فلم نعثر على شئ من هذا فى المصادر التى بين أيدينا ، ولكن يمكننا القول أنهم طالما برعوا فى الصناعات الحربية ، وبعض المهن الحرفية الأخرى ، فليس بمستبعد أن يكون لديهم بعض الخبرات فى البناء بما يتناسب ومعارّف الحال أنذاك.

#### سادساً: الخاتمة:

وخلاصة القول، أن مخلاف جرش عُرف منذ الفترة السابقة للإسلام، وبعد أن أسلم أهله، تحول من أرض مشركة إلى أرض إسلامية، يشع منها نور الإسلام، ويعمل سكانها على تطبيق الشريعة ، وبعد موت الرسول ( عَيْنَ ) حدثت بعض الأمور في شبه الجزيرة العربية ، أهمها حروب الردة، التي عمت أصقاع شبه الجزيرة ومن ضمنها مخلاف جرش، الذي أصابه أذي الارتداد بقيادة الأسود العنسي، وظهر به بعض المرتدين ممن اشتركوا في حرب الردة مع العنسي، لكن الله حفظ دينه، لقوله جل جلاله وهو أصدق القائلين ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) .

لقد قام صحابة رسول الله ( الله الله القد محاربة المرتدين ، وإجبارهم على العودة للإسلام ، وأصبحت الجزيرة بعد الانتهاء من حرب الردة تدين كلها بدين الله، وأصبح مخلاف جرش من الأعمال التابعة لدار الخلافة في المدينة المنورة، ثم دمشيق وبعدها في بغداد، لكن لم يخل الأمر من ظهور بعض الفتن، وكان روادها يوبون الاستيلاء على الحكم، سواء من مخلاف جرش أو غيره، لكن دار الخلافة كانت لهم بالمرصاد.

إن مخلاف جرش متذ أواخر القرن الثالث الهجرى ، وبداية القرن الرابع ، لم يعد له وجود في بطون المصادر المبكرة إلا إشارات بسيطة ، وبخاصة عند ذكر الطريق الذي يربط اليمن بالحجاز عبر الأجزاء الشرقية من بلاد السراة، والأغرب من ذلك أنه لم يعد له ذكر بعد القرن السابع الهجرى ، ولم يصلنا شي عنه منذ بداية القرن الثامن عندما، اندرست مدينة جرش وأصبحت كما يُقال أثرًا بعد عين .

وكون مخلاف جرش عاصر الأزمنة الأولى من بولة الإسلام بما حفلت به من أحداث تاريخية، وممارسات حضارية ، خاصة الصناعية والتجارية منها بسبب أهمية موقعه ما بين الحجاز واليمن فإن هذا المخلاف جدير بأن نبذل ما في وسعنا في البحث عن معالمه . وهذه العمل يقع على كاهل الأثريين والمؤرخين في الدرجة الأولى.

#### الحواشي والتعليقات

- ۱- انظر جمال الدین أبو الفضل بن منظور: لسان العرب، تنسیق وتعلیق علی شیری (بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱٤٠٨ هـ / ۱۹۸۸م) ج٤، ص۱۹۱–۱۹۲۸.
- ٢- كان لمكة المكرمة العديد من المخاليف التابعة لها؛ سواء في المنطقة الواقعة بين حاضرة مكة والمدينة المنورة، أو في الأجزاء الواقعة إلى الجنوب من مكة المكرمة والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى ، ولمزيد من التوضيح انظر: أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي . كتاب البلدان، تحقيق أم. دى غوى (ليدن : مطبعة بريل ، ١٨٩١م) ص٣١٠-٣٠٠ (وهذا الكتاب ضمن الأعلاق النفيسة لابن رسته) ؛ أبو القاسم عبيدالله بن خردانبة . كتاب المسالك والممالك ، تحقيق ام. دى غوى (ليدن : مطبعة بريل ، ١٣٠٦هـ / ١٨٨٩م) ص١٣٦-١٣٩ .
- ٣- انظر: أبو محمد عبدالملك بن هشام: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين (بيروت: دار القلم، دحت) ص١٩-٢: عبد الله بن عبد العزيز البكرى، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق، مصطفى السقا (بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م)، مج١، ج١ ص٢٧٦.
- ٤- شهاب الدين ياقوت المعوى. معجم البلدان (بيروت: دار صادر وبيروت للنشر، ١٩٨٤ه / ١٩٨٤م) ج٢ ، ص١٢٦ .
  - ٥- البكرى، مج ، ج ، م ٢٧٦ .
    - ٦- ياقوت .. ج٢، ص٦٦١. .
- ٧- انظر : أبو محمد على بن أحمد بن حزم ، جمهرة أنساب العرب، تحقيق : لجنة من العلماء (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م)، ص ٤٣٦ ، ٤٧٨ : الحسين بن على بن الحسين الوزير المغربي، الإيناس في علم الانساب ، (الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ١٤٠٠هـ / ١٢٨م) ص ١٠٨ ، ١٢٩٨م.
  - ٨- ياقوت ، ج٢، ص١٢٦ .
- ٩- وهذا يدل على الوفاء بالعهد، واحترامهم له، وربما أنه لايملك سوى هذا الثور، ومع هذا ضحى بقوام عيشه في سبيل احترام وعده والوفاء به، ولعمرى إن هذا العمل من أنبل الصفات .
  - ١٠- ابن منظور ، ج٢ ، ص٢٥٠ .
    - ١١- المصدر تقسه.
- ١٢- ابن خردانية ، ص١٣٦؛ محمد بن محمد عبد الله الإدريسي. كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (بيسروت : عالم الكتب، ١٤٠٩هـ / ١٤٩م) ج١، ص١٤٤-١٤٩ ، مؤسسية الرسالة، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م) ج١ ، ص١٤٦م.

- ۱۳- انظر ، أبو الفرج قدامة. نبذ من كتاب الخراج ضمن كتاب المسالك والممالك لابن خردانبة ، تحقيق، ام. دى غوى (ليدن: مطبعة بريل ، ١٣٠٦هـ / ١٩٨٩م) ص١٨٨-١٨٩ .
- 31- لزيد من التفصيلات عن جرش في بعض الدراسات الحديثة انظر: حمد الجاسر، في سراة غامد وزهران ، نصوص مشاهدات ، انطباعات (الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ١٣٩١هـ / ١٩٧١م) ص٢٥-٤٩ ؛ محمد أحمد معبر ، جرش من المراكز الحضارية القديمة خميس مشيط: دار جرش للنشر والتوزيع ، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م) ص١٢ وما بعدها ، سعيد بن عياش ، ومدينة جرش الاثرية وما يقربها من المواضع » منجلة العسرب، ج٤ ، السنة السناسية، ١٣٩١هـ / ١٩٧١م) ص١٤٢-٨٤٨ .
- ٥١- انظر: الحسن بن أحمد الهمداني. صفة جزيرة العرب، تحقيق ، مُحمد بن على الأكوع الحوالي
  (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م) ص٣٣٥-٣٤٠ .
  - ١٦- معلومات مستقاة من مشاهدات الباحث.
- ۱۷ والمزيد من التفصيل عن أفضاد وعشائر بلاد قحطان وشهران وعسير، وأماكن استيطانهم، انظر كتاب، هاشم سعيد النعمى. تاريخ عسير في الماضي والحاضر، (دم مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر، د.ت) ، ص٦ وما بعدها .
  - ۱۸ الهمداني ، ص٢٧ ٢٥٦ .
- ۱۹ وقبائل عسير الأساسية هي: بنومفيد وعلكم، وبنو مالك، وربيعة ، ورفيدة ، ولكن في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين توسع مفهوم اسم عسير حتى صار يشمل البلاد الواقعة بين غامد وزهران في الشمال ، وظهران الجنوب في الجهة الجنوبية ، وللمزيد من التوضيحات عن مسمى عسر قديمًا وحديثًا ، انظر . على أحمد عيسى عسيرى، عسير من ١٤٦٩هـ / ١٨٩٣م ١٨٨٩م / ١٨٧٧م وما بعدها ؛ غيثان بن على جريس . مفحات من تاريخ عسير: الجزء الأول. (جدة : مطابع البلاد للنشر، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م) ص٧٠-١٢ .
- ٠٠- انظر: مجلة أطلال الصادرة عن إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف (الرياض، عدد ٥)، ١٠٠١هـ / ١٩٨١م) ص ٢٥-٢٦ .
- 71- تنبحة : عبارة عن مجموعة قرى تغطى مساحة من الوادى الكبير المسمى بالتنبجى الذى تنحدر سيوله تجاه الشرق والشمال الشرقى حتى تصب فى وادى بيشة ، وتربة بلاد تنبحة من أخصب الترب بفضل ما يمنحها واديها من الطمى، وفواكهها ولاسيما الرمان من ألد الفواكه لاعتدال جوها، ومياها متوفرة قل أن تنضب ، ويقطنها من القبائل بعض عشائر قبيلة كود الشهرانية ، وتغطى حوالى نصف بلاد تندحة، ثم قبيلة أل الزلال ، وقبيلة أل مستنير ، والمزارقة ، وبنى سامة، وأل عجير ، أل الذئب ، وكا هذه القبائل شهزانية ماعدا أل ستنير فمن رفيدة قحطان . مشاهدات الباحث فى بلاد

- قمطان وشهران من (۱۰-۱۳ / ه / ۱٤۱۳<u>هـ</u>) .
  - ٢٢ قدامة ، ص ٢٣٤ .
  - ۲۲- اليعقوبي ، س٣١٧-٣١٨ .
- ٢٤ أبو على أحمد بن عمر بن رسته . كتاب الأعلاق النفيسة ، تحقيق ، ام دى غوى (اليدن : مطبعة بريل، ١٨٩١م) ص ٩٦ .
  - ٢٥ ابن خرداذبة ، ص١٣٣ .
  - ٢٦- الإذريسي، ج١، ص١٤٦.
  - ٢٧- انظر : البكرى، مج١، ج١ ، ص٣٧٦ ، ياقوت ، ج٢ ، ص٣٢١ ، ابن منظور، ج٢، ص-٢٥ .
    - ۲۸ این منظور ، ج۲، ص۰۵۰ .
- ٢٩ للمزيد من التفصيلات عن صرد بن عبدالله الأزدى (رضى الله عنه) انظر: عز الدين بن الأثير: أسد
  الغابة في معرفة الصحابة (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت) ج٣، ص١٧ .
- ٣- والمزيد من التفصيل عن محاربة صرد بن عبدالله الأزدى لأهل جرش، ثم هزيمتهم، انظر : ابن هشام، ج٤ ، ص٣٣- ٢٣٤ ؛ محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى (بيروت : دار صادر، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م) . ج١ ص٣٣- ٣٣٨ ، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين (بيروت : مؤسسة الرسالة، ١٤١٠هـ / -١٩٩٩م) ج٣ ، ص٣٠- ١٣٠ ؛ محمد بن جرير الطبرى، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضيل إبراهيم، (بيروت : دار سويدان ، ١٣٨٢هـ / ١٩٦٠م) ج٣ ، ص١٣٠- ١٣١٠
  - ٣١ ابن سعد ، ج١ ، ص٢٢٨ .
- ٣٢- محمد حميد الله ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة (بيروت: دار النفائس، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م) ص ٢٨٩- ٢٩٠ .
- "" ويتضع أن الرسول ( الله على المسلم على من أهلك . وقوله عليه السلام : «وأن زهير سحت» ، أى فمن رعى حمى أهل جرش ، فلا ضامن على من أهلك . وقوله عليه السلام : «وأن زهير بن الحماطة ...» والمذكور أن ولد زهير ارتكب في خثعم أمراً أوجب الضمان ، فضعنه زهير لهم، فأمر الرسول ( الله على المالة الله على المالة الله على المالة العلى القرن الأول الهجرى» مجلة العرب، ج٧ (١٩٣٨هـ / ١٩٦٩م) ، ص٣ وما بعدها . ...
- ٣٤- انظر، أحمد بن يحيى البلاذرى . فتوح البلدان ، تحقيق رضوان محمد رضوان (بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م) ص٧٠ .
- ٣٥- وللمسزيد من التسوضيي حسات ، انظر ابن هشام ، ج٤، ص٣٢- ٢٣٤ ؛ ابن سيعيد ، ج١ ، ص٣٢- ٣٣٧ ؛ ابن سيعيد ، ج١ ، ص٣٢- ٣٣٧ ؛ الطبرى ، ج٣ ، ص-١٣٠- ١٢١ : ابن القيم ، ج٣ ص٣٢- ٦٢١ .

- ٣٧- انظر: أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٩٨ هـ) ج١، م
- 77- للمزيد من التفصيلات عن شخصية عمرو بن معدى كرب الزبيدى، انظر، عبدالله بن مسلم بن قتيبة. الشعر والشعراء ، تحقيق حسن تميم ومحمد عبد المنعم العريان (بيروت : دار إحياء العلوم، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م) ص ٢٥٠-٢٤٣ ، ابن سعد ، ج١، ص ٣٢٨ ، البلاذرى، ص ١٣٦-٢٧٨ .
- ٣٩- للمنزيد عن ازتداد الأسبود العنسى ، وعن المناطق التي سبيطر عليبها في أثناء اوتداده، انظر: الطبري، ج٣ ، من ٢٣٠ وما بعدها .
- ٤- والمزيد من التوضيحات عن حركة المرتدين في شبه الجزيرة العربية عامة، وفي بلاد تهامة والسراة خاصة، انظر: الطبري، ج٣ ، ص٣٢٣ وما بعدها، عبد الوهاب النجار، الخلفاء الراشدون (بيروت: دار الفكر، د.ت) ص٤٦-٣٥ .
- \ 3- كان أغلبهم من قبائل الأزد وبجيلة وختعم ، ولكن بعد هزيمة حميضة ومن ارتد معه، ثم تفريق جمعهم، عاد بعضهم إلى الإسلام، وفيما يظهر أن حميضة نفسه عاد إلى الإسلام، حيث نرى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعثه مع سعد بن أبي وقاص إلى العراق لمحاربة الفرس، انتثر : الطبرى ، ج٣ ، ص٤٨٤ .
  - ٤٢- الطبري، ج٢ ، ص٣٢٠ .
- 73- لمزيد من التوضيحات عن جرير بن عبدالله البجلي، موطنه الأصلي ، ثم مساهماته في الدعوة الإسلامية، انظر : الطبرى ، ج٣ ، ص٣٦٥-٣٦٩ ، جمال الدين أبو الفرج . ابن الجوزى . صفة العسفوة ، تحقيق محمود فاخورى ومحمد رواس قلعجى (حلب : دار الوعى للنشر، ١٣٨٩هـ / ٢٨١هـ / ٢٨١٩ / ٢٨١هـ / ٢٨١٩ / ٢٨١هـ / ٢٨١هـ
  - ٤٤ انظر : الطبري ، ج٢ ، ص٢٢٧ ، ٢٢٦ ٢٢٨
- ٥٤ وللمزيد من الاطلاع على دراسات هامة تتعلق بتاريخ الواقعة إلى جنوب مكة المكرمة والطائف (تبامة وسراة) والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى، وخاصة في العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة، انظر:

محمد بن أحمد العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٢م) ج١، ص١٩٥٥م بعدها؛ وللمؤلف نفسه، التاريخ الأدبي لمنطقة جازان (جازان: نادي جازان الأدبي، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م ج١، ص٢٥ وما بعدها؛ أحمد بن عمر الزيلعي الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان (المخلاف السليماني) في العصور الإسلامية الوسيطة (الرياض: مطابع الفرزدق، ١٩٤١هـ/ ١٩٩٩م) ص٢٥ وما بعدها، وللمؤلف نفسه المواقع الإسلامية المندثرة في وادي حلى (القرن ١٩٩٢م) ص٢١ وما بعدها؛ وللمؤلف نفسه الأشراف الكويت، الحولية السابعة (٢٠١٥هـ/ ١٩٩٩م)، ص١١ وما بعدها؛ وللمؤلف نفسه الأشراف الغوانم، أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول اليمن (١٩٦٨هـ – ١٣٢٠م / ١٠٨هـ الغوانم، أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول اليمن (١٩٦٨هـ – ١٢٢٠م / ١٩٨٠م) مراكا عبدين على جريس «بلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الإسلامي الوسيطة مجلة العرب، ج٩، ١ س (٢٧) (الربيعان، ١٤١٠هـ / ١٩٩١م) صر٧٠٦ – ١٣٠٣؛ وللمؤلف نفسه عبلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني «مجلة الدارة، العدد الثالث السنة (١٩) (ربيع الآخر والجماديان / ١٩٤٤هـ/ ١٩٩٨م) صر٧٠٠ – ١٢٠٠م

73- تشير بعض المصادر إلى أن يعلى بن منبه كان واليًا على بلاد اليمن أثناء خلافة أبى بكر الصديق ، لكنها لم تشر إلى المدود التى شملتها هذه الولاية، إلا أن من المؤكد وطبقًا لرواية بعض المصادر ، فإنها المنطقة الممتدة جنوبي مكة المكرمة والطائف ، والممتدة إلى حواضر اليمن الكبرى- وبهذا فمخلاف جرش يأتى ضمن تلك الأجزاء المذكورة ، وربما كانت ليعلى بن منبه الولاية العامة على تلك المناطق المشار إليها، ومن الجائز أنه كان يستعين ببعض الموظفين والعمال وشيوخ القبائل الخاضعة ضمن إطار نفوذه الجغرافي في المنطقة. (والمريد من التفصيل عن الإدارة في الدولة الإسلامية، وإدارة الجزيرة العربية ونواحيها المختلفة ، انظر : حسام الدين السامرائي . المؤسسات الإدارية في الدولة العباسية خلال الفترة (٧٤٧- ٣٢٤هـ / ٨٦١- ٥٩٩م) (دمنشق :دار الفتح ، ١٩٧٠هـ / ١٩٧١م) ص٠٢ وما بعدها : صالح أحمد العلي».

إدارة خراسان في العهود الإسلامية الأولى «مجلة كلية الآداب ، عدد (١٥) (١٩٧٢م) ص٣١٦-٢٤٢ . وللمؤلف نفسه «إدارة الحجاز في العهود الإسلامية الأولى» مجلة الأبحاث ، سنة (٢١) مج١-٤ (٨٦٨م) ص٣-٧٥ .

Jacob Lassner "Provincial Administration Under the Early Abbasid; The Ruling Family and the Amsir of Iraq. Studia Islamic. vol. 50 (1979) pp. 21-35, J. Lassner "Provincial Administrion Under the Early Abbasid: Abu-Jafar al-mansur and the

Governore of the Haramayn "Studia Islamica, vol 49 (1979) pp. 39-54, S.B Samadi. "Some Aspect of the theory of the State and Administration Under the Abbasids "Islamic Culture. vol. XXIX, No. 2 (1955) pp. 120-150, Hugh Kennedy, "Centeral Government and Provincal Elites in the Early Abbasid Caliphate "Bulletin of the School of Oriental and African Studies. vol XLIV, (1981) pp. 26-38; Ghithan. A. Jrais "The Governorship in the Hijaz During The Early Abbasid Period (132-232 A. H. 1749-846) Ages (مجلة العصور) Vol. 7, Part. I (1992) pp. 13-21.

29- وبعد عصر الخلقاء الراشدين ، وفي زمن الأمويين والعباسيين، بعد انتقال مركز الخلافة إلى دمشق وبغداد ، اشتغل الخلفاء باستقطاب القلوب وتأليف النافرين ، ولم يعط خلفاء تلك العصور الجزيرة العربية الأهمية التي كانت عليها في أيام الرسول ( على ) وزمن الخلفاء الراشدين، رغم أنهم أولوا العتمامهم بمناطق أخرى لها ظروفها المختلفة التي تستدعى ذلك الاهتمام، كالعراق وفارس، وبلاد الشام ومصر والمغرب والاندلس وأفريقيا . أما البلاد الممتدة من الحجاز جنوباً إلى بلاد جرش فقط أنيط أمر الاهتمام بها إلى عمال مكة المكرمة (شكلياً) وترك إمر إدارتها الداخلية لاهلها شانها في ذلك شأن كثير من مناطق شبه الجزيرة العربية. انظر ، صالح أحمد العلى وإدارة الحجاز ....، ص٠١ وما بعدها ؛ غيثان على جريس». مواقف خلفاء بني العباس الضيرية تجاه أهل الصجاز (٢٣١-٣٣٦هـ) محكة المنهل (العدد ٤٩٧) مع٤٥ ، (٣٤١هـ/ ١٩٩٢م) ص٢٨-٨٨ . والمسزيد من تفصيلات أكثر، انظر ، المراجع الواردة في ملاحظة (٢٦)

٨٤- لزيد من التفصيل عن مدينة حلى بن يعقوب في تهامة ، ومن استوطنها خلال القرون الإسلامية المبكرة، انظر . الزيلعي «المواقع الإسلامية المندثرة في وادي حلى ... ص١١ وما بعدها ، العقيلي تاريخ المضلاف ، ج١ ، ص١٦ وما بعدها ، عاتق بن غيث البلادري. بين مكة واليمن (رحلات ومشاهدات) . (مكة المكرمة : دار مكة للطباعة والنشر ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م)، ص٢٧١-١٧٧، ٢٠٠ .

89-سليمان بن طرف الحكمى ، من آل عبد الجد المشهورين بزعامة المخلاف السليماني، منذ ظهور الإسلام، ومنهم عبد الجد الوافد على الرسول ( عَلَيْهُ ) والذي أفرشه رداء ، وقد سمى المخلاف باسم سليمان بن طرف الحكمى، ولازال يحمل المخلاف هذا الاسم إلى هذا الوقت، لمزيد من التفصيل ، انظر العقيلي. تاريخ المخلاف السليماني ، ج ( ، ص ٧ وما بعدها ، الزيلعي ، الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لمنطقة جازان، ص ٢ وما بعدها .

• ٥ - بلاد الأشاعرة في الأجزاء التهامية ، ويذكر أنها كانت من مخاليف مكة، وللمزيد من التوضيح انظر: الطبري، ج٣، ص٣٢٠-٣٢١، البكري، مج٢، ج٣

٥٠ ولمزيد من التوضيح عن دولة بنى زياد ومدى نفوذها ومواجهتها للفتن والثورات التي قامت في بلاد اليمن، انظر . عبد الواسع يحيى الواسعي. تاريخ اليمن، المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث

وتاريخ اليمن (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م) ص١٦٠ وما بعدها ، العقيلي. التاريخ الأدبي لمنطقة جازان ، ج١ ، ص١٧٠-٢٠ .

٥٢- المسادر نفسها.

07- انظر ، محمد حميد الله، ص٢٨٩-٢٩٠ ، انظر : صالح العلى «الحمى..» ص٣ وما بعدها .

٥٤ - جمال الدين أبو القتح يوسف بن المجاور. تاريخ المستبصر . تحقيق أوسكر لوفغرين (ليدن : مطبعة بريل، ١٩٥١م) ج١ ، ص١٢٠ ، ياقوت، ج٢ ، ص١٢٦ .

٥٥- ياقوت ، ج٢ ، ص١٢٦ ، ابن منظور ، ج٢ ، ص١٥٥ . ويلاحظ أن النوق لازالت تستخدم في عصر السمسم في تهامة بلاد عسير إلى وقتنا الحالي.

٥٦- العثرية: المناطق الزراعية التي تعتمد في سقيها على الأمطار.

٧٥ - والمزيد من التفصيلات عن صادرات بالاد السراة، بما فيها مخلاف جرش، انظر:

الهمدانى ، المصدر السابق، ص٥٥٥ وما بعدها ، محمد بن أحمد بن جبير، رحلة ابن جبير (بيروت : دار الكتاب اللبنانى، دت) ص١٠٠- ١٠٠ ، غيثان بن على بن جريس «بلاد بنى شهر وبنى عمرو خلال العصر الإسلامى الوسيط»، ص١٠٠- ٦٢٣.

٥٨- أحمد بن حنبل ، المسند، ج١ ، ص ٢٢٤ ، محمد حميد الله، ص ٢٩٠ .

٥٩ انظر، عبد الملك بن قريب الأصمعى. كتاب النخل والكرم، نشرة الأب لويس شيخو اليسوعى
 (بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، ١٩١٤م) ص٥٧.

-٦- ابن منظور ، ج٢ ، ص ٢٥٠ ، جواد على ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت : دار العلم الملايين، ١٩٧٠) ج٧ ، ص ٧٣٠ .

٦١- البكرى ، مج ١ ، ج١، ص٢٧٦ ، الإدريسي، ج١ ، ص١٤٦٠

7۲- أحمد بن داود الدينورى. كتاب النبات ، القسم الثانى من القاموس النباتى، جمع محمد حميد الله (القاهرة: المعهد العلمى الفرنسى للآثار ، ١٩٧٣م) ص١٥٥-٢٣٩، ٢٤٥، ٢٣٦ ، انظر أيضاً ، اللسان لابن منظور، ج٢، ص. ٢٥٠ وقد يلاحظ المشاهد في بلاد عسير في وقتنا الحالي كثرة إنتاج العنب الفواكه والخضروات المتنوعة في أجزاء عديدة من المنطقة .

٦٣- عماد الدين إسماعيل أبو الفداء. كتاب تقويم البلدان (باريس: دار الطباعة السلطانية، ١٨٤٠م) ص٥٠٠.

٦٤- الإدريسي ، ج١ ، ص١٤٦ .

٥٦- محمد حميد الله، ص٢٩٠ .

٦٦- أبو القداء، ص٥٩، ابن المجاور، ج١، ص١٢٠.

٧٧- للعزيد من التوضيحات عن طريقة دباغة الجود، والظروف المساعدة لمهنة الدباغة ، انظر : أحمد بن داود الدينوري. كتاب النبات، الجزء الثالث، والنصف الأول من الجزء الخامس، تحقيق، بي لوين (فيسبادن، دن، ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤هـ / ١٢١٠ ، أحمد فاروق ». دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسلام، مجلة العرب، ج٧، ٨ (١٣٩٦هـ / ١٩٧١م) ص٣٥٥-٥٥٥، أحمد عمر الزيلعي ، مكة وعلاقاتها الخارجية (٢٠١-٨٧٨هـ) (الرياض: عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م) ص١٩٨٩ .

٦٨- انظر : ياقوت ، ج٢ ، ص١٢٦ ، جواد على، ج٧ ، ص١٨٥، الزيلعى، مكة وعلاقاتها الخارجية ، ص١٨٩- ١٩ .

٦٩- اين منظور، ح٤ ، ص٧٧ .

٧٠- المصدر نفسه، ج٩ ، ص١٢٣ .

۷۱ - ابن هشام ، ج٤، ص٢ ، الطبرى، ج ، ص٨١ - ٨١

٧- لمزيد من المعرفة عن محطات الطريق التجارى الذي يربط المجاز باليمن ، ويأتي من شرق بلاد جرش، انظر . ابن خرداذبة ، ص٣٤-١٤٦ ، قدام، ص١٨٧-١٩٠ ، الإدريسي، ج١ ، ص١٤٤-١٤٩ .

٧٣- الهمدائي ، ص٥٥٠ .

3٧- كان العرب ولازال بعضهم ينظر إلى المهن والصرف الصناعية (كالحدادة، والصياغة، والنجارة وغيرها) نظرة ازدراء ، ثم إن السواد الأعظم من العاملين فيها كانوا من الموالى والعبيد، أو من اليهود والنصارى. وللمزيد من التفصيلات عن وضع الحرف عند العرب والمسلمين خلال العصود المضتلفة، انظر : جواد على، ج٧ ، ص٤٥ وما بعدها ، عبد العزيز إبراهيم العمرى. الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ( ﷺ ) (الدوحة : مركز التراث الشعبى، ١٩٨٥م) ص٢٤-٤٦ ، غيثان بن على بن جريس «أهم الحرف والصناعات في الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة» مجلة المنهل، العدد (٤٩٢) مج٥ (١٤١٢هـ / ١٩٩١م) ، ص٨-٩٦ .

٥٧- البلاذري ، ص١٧٠ .

٧٦- وللمزيد من التفصيلات عن بعض النواحى الاجتماعية فى بعض من أجزاء العالم الإسلامى خلال العهود الإسلامية الأولى، انظر. عبد الله محمد السيف . الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى نجد والحجاز فى العصر الأموى (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م) .

M.M. Ahsan. Social Life Under the Abbasids (London: Longman, 1979); G.A. Jrais. The Social Industrial, and Commercial History of the Hegaz Under the Early Abbasids (132-232- A. H. / 749-847 A.D.), Unpublished ph. D. thesis University of Manchester, England, (989).